# سلسلةالفوائد [1]

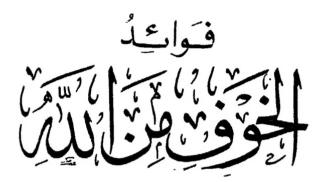

ڝؙڶؾ ڮؙڒؙؚڮٚٷڿٷڵڛؙٚٙڵڴؙۣ



## تخسب قده ی ذرا بعین سس معوظة - اینا قلت تنبیسا حقاق الطب محفوظت

ند الصَّحْنَا بَيْلِاتِرَاثِ بصف

لنشر والتحقيق والتوزيع

الترسلاك:

صنطاش المديرية - أماد محطة بانزين التعاون ت: ٣٣١٥٨٧ ص.ب: ٤٧٧ الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ ١٩٩٢ م

### بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

الحمد لله رب العالمين .

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، وآله أجمعين .

وبعــد ..

من صفات المؤمنين الصادقين في إيمانهم : الحوف من الله تعالى .

ومن خصائص المسلمين المنيبين إلى ربهم: الخوف من الله تعالى .

ومن سمات المجتمع الإسلامي الذي رضي الله عنه : الحوف من الله تعالى . فالخوف من الله هو طريق المؤمنين، وسبيل الصالحين، وزاد المتقين.

والخوف من الله هو طريق السالكين إلى ربهم ، وزاد المؤمنين في آخرتهم ، ورأس مال الفائزين في لانياهم وآخرتهم .

وما نجا من نجا يوم القيامة ، يوم الحسرة والندامة •إلا بالخوف من الله تعالى .

إن الخوف من الله هو السبيل لتحقيق ما يرضى الله عنا ، والمقرب لنا من الجنة .

ولذا كان السلف الصالح مع ما هم عليه من علم وعمل، وزهد وورع، كانوا قليلًا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وما ذاك إلا لخوفهم من ربهم سبحانه وتعالى.

ولما رأيت النفوس أو جلَّها سارت تتكاسل فى الطاعة ، وتنشط فى المعصية ، وتسارع إلى الفانيات ، وتزهد فى الباقيات الصالحات .

أردت تذكير نفسى ، وغيرى بالفوائد الني يحنيها نميد من الخوف من الله تعالى .

وبعــد ..

فتد آن للغافل أن يفيق من غفلته ، وللنائم أن يستيقظ من نومته .

فعما قليل تنتهى الدنيا ، ويغلق سوقها ، وتعود إلى الله تعالى ، فنحاسب على أعماننا ، صغيرها وكبيرها ، حليلها وحقيرها ، وأبد ما عملنا حاضراً ، وأس يطلمنا الله شيئًا .

اللهم اجعل هذه الصفحات فى ميزان الحسنات ، وامح عنى بها السيئات ، وارحمنى بها بعد المسات ، وهوّن على بها السكرات .

> وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

أبو مريم

## فوائد الخوف من الله

اخى المسلم ... أختى المسلمة

في البدء أقول:

الخوف من الله ، يُنجينا من هم الدنيا وغمها .

الحوف من الله » يهود علينا من سكرات الموت
 وآلامه .

الخوف من الله ، ينور لنا قبورنا ، ويؤنسنا في وحشتنا .

الحوف من الله ، يخفف عنا أهوال يوم الفزع
 الأكبر .

الحوف من الله ، يفرحنا يوم الحزن الأعظم ،
 ويطمئننا يوم تخاف القلوب .

ه الحنوف من الله ، يوصلنا إلى جنة الله ، ويزحزحنا
 عن النيران .

الحوف من الله ، هو السبب الموصل إلى التلذذ
 برؤية وجه الله جل جلاله .

فهل بعد ذلك تطلب المزيد ؟!

وهل بعد ذلك تقول أين المزيد ؟!

هلموا بنا إِلَى المزيد من ﴿ فُوائد الْحُوف من الله تعالى ﴾

١ - ١ الحوف من الله ، يعنى أن صاحبه أو صاحبته
 من أهل الإيمان بالله تعالى .

قال الله عز وجل٠:

﴿ وَخَافُونِ إِن كُنَّكُم مُّوَّمِنِينَ ﴾ [ أَل عمران:١٧٥]

٢ - الخوف من الله الله الجعل صاحبه فى أهل
 الجنات البرخات .

قال الله عز وجل :

﴾ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَجَّنَّانِ ﴾ [ الرحمن: ٤٦]

٣ - ١ الحوف من الله ١ مأوى صاحبه - وإن قلت أعمانه - هي الجنة ، في مستقر رحمة الله تعالى .

قال جل شأنه :

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامُ رَبِّهِ عَوَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهُوَىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ الْهُوَىٰ الْهُوَىٰ الْهُوَىٰ الْهُوَىٰ الْهُوَالِيَّةُ الْمُأْوَىٰ ﴾ [ النازعات: ٤٠ ، ٤١]

٤ - ( الحوف من الله ) يعنى الاستخلاف والتمكين
 ف الأرض ، كما وعد الله تعالى الحائفين بذلك .

قال جل وعز :

﴿ وَلَنُسْكِنَنَكُمُ ٱلأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمَ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيدٍ ﴾ [ إبراميم: ١٠]

الخوف من الله » من أجّل المنازل التي تنجى العباد من عذاب الله تعالى ، وتوصلهم إلى دخول جنته ، والتمتع بما فيها مما لم تسمع به الآذان ، ولم تره العيون ، ولم ينظر على القلوب .

يقول أبى بن كعب رضى الله عنه :

ه عليكم بالسبيل والسنة ، فإنه ليس من عبدٍ على
 سبيل وسنةٍ ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله
 فمسته النار أبداً »

لا وليس من عبدٍ على سبيل وسنةٍ ذكر الله تعالى ، فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فهى كذلك ، إذ أصابتها ريحٌ فتحات ورقها عنها إلا تحاتت خطاياه كما يتحات من هذه الشجرة ورقها »

٦ - و الحقوف من الله ، يعنى رفعة المنزلة في الدنيا
 والآخرة .

قال أنس بن مالك رضى الله عنه لبنيه :

« يا نني ، إياكم والسفلة »

قالوا: وما السفلة ؟

قال : ، الذي لا يخاف الله عز وجل ،

٧ - . الحوف من الله ، يعنى الأمن من دخول النار .

فعن أنى هريرة – رضى الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله على عن خشية الله صلى عن خشية الله تعالى حتى يعود اللبن فى الضرع (١)

- (أ) قوله: « لا يلج » من الولوج أى لا يدخل .
- (ب) قوله: « رجل بكى من خشية الله » فإن الغالب
   من الخشية امتثال الطاعة ، واجتناب المعصية .
- (ج) قوله: ١ حتى يعود اللبن إلى الضرع، هذا من

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح. أخرجه هناد بن السری (٤٦٥) فی الرهد، وأحمد (۲۰۰)، والترمذی (۲٤۱۳)، والنسائی (۲۲/۲)، والن ماجه (۲۷۷۲)، والحاکم (۲۲۰/۶).

باب التعليق بالمحال .

٨ - ١ الخوف من الله ١ يطفىء جوراً من النيران .

يقول الحسن البصرى رحمه الله تعالى :

ا ما اغرورقت عين بمائها إلا حرم الله جسدها على النار ، فإن سالت على خد صاحبها ، لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة أبدا ، وليس من عمل إلا له وزن وثواب إلا الدمعة ، فإنها تطفىء خورا من النار »

« ولو أن رجلًا بكى من خشية الله تعالى فى أمةٍ من الأمم لرجوتُ أن ترحم تلك الأمة ببكاء ذلك الرجل ».
 ٩ - « الحوف من الله » يعنى أن المرء من أهل العلم بالله تعالى ، وكفى بهذا شرفاً وفخراً .

قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى :

« رهبة العبد من الله تعالى على قدر علمه بالله » .
 ١٠ - « الحوف من الله » بشرى لكل مسلم ومسلمة بأن القلب قد امتلأ خب الدار الآخرة .

يقول إبراهيم بن شيبان رحمه الله تعالى :

قال عمر بن عبد العزيز ر-ممه الله تعالى :

ه من خاف الله أخاف الله منه كل شيء ، ومن لم
 خف الله خاف من كل شيء ١ .

١٢ - ه الحوف من الله ، يعنى أن قلب العبد عامرُ .
 بالإيمان .

قال وهيب بن الورد رحمه الله تعالى :

و بلغنا أنه ضرب لخوف الله مثل فى الجسد ، قيل : إنما مثل خوف الله كمثل الرجل يكون فى منزله فلا يزال عامراً ما دام فيه ربه ، فإذا فارق المنزل ربه ، وهجره خرب البيت ، وكذلك خوف الله تعالى إذا كان فى جسدٍ لم يزل عامراً ما دام فيه خوف الله ، فإذا فارق خوف الله الجلس خوف الله الجلس عرب، حتى إن المار يمر بالمجلس خوف الله الجسد خرب، حتى إن المار يمر بالمجلس

من الناس فيقولون : بئس العبد فلان ، فيقول بعضهم لبعض : ما رأيتم منه ؟

فيقولون : ما رأينا منه شيئاً غير أنا نبغضه ، وذلك أن خوف الله فارق جسده .

وإذا مرَّ بهم الرجل فيه خوف الله ، قالوا : نِعْمَ – والله – الرجل .

فيقولون : أى شيءِ رأيتم منه ؟

فيقولون: ما رأينا منه شيئاً غير أنا نحبه » .

17 - • الحوف من الله » يعنى معرفة الطريق إلى الله
تعالى .

قال أبو حفص النيسابوري رحمه الله تعالى :

و الجنوف من الله ، يعنى معرفة أبواب الخيرات ،
 والوصول إلى كنوزها .

قال الفضيل رحمه الله تعالى :

ه من خاف الله دله الخوف على كل خير .
 و بعد هذه الرحلة مع فوائد الخوف من الله ، وهى

أكثر من أن نحصيها نعيش مع كلمات ابن الجوزى على قوله ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ بِجَنَّنَانِ ﴾(١) يقول رحمه الله تعالى :

ويا دائم الخطايا والعصيان ، يا شديد البطر والطغيان ، ربح المتقون ولك الخسران ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ مَثَنَانِ ﴾ مُقَامَ رَبِهِ مَثَنَانِ ﴾

يا معتكفاً على زلله وذنبه ، لا يؤثر عنده أليم عَتْبه ، أما المصّر فقد طُمس على قلبه فلا ينفعه وعظ اللسان .

﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ حَنَّنَانِ ﴾

كم خوِّفت وما تخاف ، يا من إذا أُمر بالعدل حاف ، الويل لك يا صاحب الإسراف ، ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَيِّهِ عَلَمَ اللهُ عَا صَاحَبُ الإسراف ، ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَيِّهِ عَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَل

ولو رأيت أهل الزيغ والعناد ، وأرباب المعاصى والفساد ، مُقَرنين فى الأصفاد ، وسرابيلهم من القطران .

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن : ٤٦ .

# ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامُ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾

قد سُدَّت في وجوههم الأبواب، وغضب عليهم ربُّ الأرباب ، والنار شديدة الالتهاب ، والعذاب فيها ألوان .

# ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّيكِ جُنَّنَانِ ﴾

أعرض عنهم الرحيم ، ومنعهم خيره الكريم ، ويتقلبون فى الجحيم ، سعيرهم قد أحرق ، وزمهريرهم قد مرِّق ،

﴿ مُتَّكِمِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّنَيْنِ دَانٍ ﴾(١)

سارت بهم إلى إلجد مطايا ، فأجزلت لهم جزيل العطايا ، ولأرباب الخطايا النيران ، منَّ عليهم بنعيم ما من ، لا يخطر لمن يتوهم ويظن ، وقد كفانا صفة الحور من وصفهن ﴿ كَأَنَهُنَ ٱلْيَاقُونُ وَٱلْمَرَّجَانُ ﴾(٢)

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن : ٥٨ .

أيها العاصى قد اجتهدنا فى صلاحك ، وعرضنا فى التجارة لأرباحك ، وأنت على المعاصى فى مسائك وصباحك ، وبعدُ فما نيأس من فلاحك .

﴿ كُلَّ يَوْمِ هُوَفِي شَأْنِ ﴾(١)

﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّمِ جَنَّنَانِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن: ٢٩.

#### من صور الخائفين

١ -- قال أبو بردة بن أبى موسى الأشعرى: قال لى عبد
 الله بن عمر: هل تدرى ما قال أبى لأبيك ؟ قلت: لا .

قال: فإن أبى قال لأبيك: يا أبا موسى ، هل يسرك إنسان مع رسول الله عليه ، وهجرتنا معه ، وجهادنا معه ، وعملنا كله يرد لنا ، وأن كل عمل عملناه معه خونا منه كفافًا رأساً برأس ؟

فقال أبوك: لا والله ، قد جاهدنا بعد رسول الله على الله على الله على الله على الله على أيدياً ، وأسلم على أيدينا بشر كثير ، وإنا لنرجو ذلك .

فقال أبى: لكن أنا والذى نفسى بيده ، لوددت أن ذلك يرد لنا ، وأن كل شيء عملناه بعده نجونا منه رأساً . فقلت : إن أباك والله خير من أبي (١) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (۳۹۱۵) .

٢ – قال ابن عباس – رضى الله عنهما – لعمر بن
 الخطاب :

مصر الله بك الأمصار ، وفتح بك الفتوح ، وفعل بك وفعل ، فقال : وددت أن أنجو ، لا أجر ، ولا وزر<sup>(١)</sup> .

٣ عن مسروق قال: قال رجل عند ابن مسعود رضى الله عنه -: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين ، أكون من المقربين أحب إلى !!

ُ فَقَالَ عَبِدُ الله بن مسعود : لكن ههنا رجلٌ ودَّ أنه إذا مات لم يبعث . يعني نفسه<sup>(٢)</sup> .

٤ - عن صالح بن حسان قال:

أمسى الحسن البصرى صائماً ، فجثناه بطعامه عند إفطاره ، فلما قرب إليه ، قال : عرضت له هذه الآية :

 <sup>(</sup>١) الزهد لأحمد (ص/١٥٤).

<sup>(</sup>٢) الزهد لأحمد (/١٩٨) .

﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنِكَا لَا وَجِيبُ مَا ثَلُكُ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا اللَّهِ مَا اللَّهُ وَعَذَابًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَذَابًا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللّ

قال: فقلصت يده عنه ، فقال: أرفعوه ، فرفعناه . قال: فأصبح صائماً ، فلما أراد أن يفطر ذكر الآية ، ففعل ذلك أيضاً ، فلما كان اليوم الثالث انطلق ابنه إلى ثابت البنانى ، ويحيى البكاء ، وأناس من أصحاب الحسن ، فقال : أدركوا أبى ، فإنه لم يذق طعامه منذ ثلاثة أيام ، كلما قربنا إليه الطعام ذكر هذه الآية فتركه .

قال: فأتوه فلم يزالوا به حتى سقوه شربة من سويق (١).

وكان على بن الحسين - رحمه الله - إذا فرغ من وضوئه ، أخذته رعدة ، فقيل له فى ذلك ، فقال : ويحكم ، أتدرون إلى من أقوم ؟! ولمن أريد أن أناجي(٢) !!

<sup>(</sup>۱) الزهد لأحمد (ص/۳٤٦).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (١٠١/٤)لأبي نعيم .

٦ - وعن جعفر بن سليمان قال : سمعت مالك بن
 دينار يقول :

لو استطعت أن لا أنام لم أنم مخافة أن ينزل العذاب ، وأنا نائم ، ولو وجدت أعواناً لفرقتهم يقولون في منار الدنيا كلها : يا أيها الناس ، النار ، النار (١) .

وسمعت مالك بن دينار يقول : لو كان لأحدٍ أن يتمنى لتمنيت أن يكون لى فى الآخرة خص من قصبٍ ، فأروى من الماء ، وأنجو من النار<sup>(٢)</sup> .

وبعـــد ...

فها قد وصلنا إلى نهاية الصفحات ، وعلى أمل بلقاء آخر مع فوائد تقوى الله نسأل الله التوفيق والسداد

> والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أبو مريم

<sup>(</sup>۲) حلية الأولياء (۱۳۳/۳).

<sup>(</sup>٢) الزهد لأحمد (٢/٣٠٣).